سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلِّبْهُمُ عَن قِبْلَتِهِمُ اللَّهِ كَانُواْ عَلَبْهَا قُل لِلهِ الْمُشَرِقُ وَالْمُغْرِبُ يَهُدِ حَنَ بَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُ تَقِبِّم ١ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمُ وَأُمُّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَالَا عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا أَلْقِبُلَةَ أَلِتِ كُنتَ عَلَبُهَا إِلاَّ لِنَعُلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَمَّنٌ بَّنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيُهُ وَإِن كَانَتُ لَكِبِيرَةً اللَّا عَلَى أَلَذِبنَ هَدَى أَلَّتُهُ وَمَاكَانَ أَنْتُهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ وَ إِنَّ أَنْتَهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيثٌ اللهِ فَكُ نَهِ نَفَتُلْبُ وَجَمِكَ فِي أَلْسَمَآءِ فَلَنُورِلِيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرَضِيْهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرً أَلْمُسْجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كَنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ وَ وَإِنَّ أَلَذِبِنَ أَوُ تُواْ الْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مِّ وَمَا أَلَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعُمُلُونَ ١٥ وَلَهِنَ أَنْيَتَ أَلَذِينَ أُوتُوا ۚ الْكِتَبَ بِكُلِّ ءَ ايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنَتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُ مُ وَمَا بَعَضُهُم بِتَا بِعِ قِبْلَةَ بَعُضِ وَلَبِنِ إِنَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لِمُّنَ أَلْظَالِمِينٌ ١ أَلْذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَّا يَعْرِفُونَ أَبُنَآءَ هُمٌّ وَإِنَّ فَرِيفَا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّهُمُ لَيَكُنُّهُمُ لَيَكُنُّهُونَ أَلْحَقَّ وَهُمْ يَعُلُّمُونَ ١ الْحَقُّ مِن زَّتِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ٥ وَلِكُلِ وِجْهَةٌ

وَلِكُلِ وِجْهَةُ هُوَ مُولِيِّهَا فَاسْتَبِقُوا ۚ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُرُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَ دِيرٌ ۚ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَأً لَمُسَبِّعِدِ إِنْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَكَقُ مِن رَّبِّكَ وَمَا أَلَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْمَلَ شَطْرَ أَلْمُسَجِدِ إِلْحَرَامِ ۗ وَحَبَتْ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ شَطَّرُهُ ولِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُجَتَّةٌ لِلَّا الذِبنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ فَلَا تَخَنَّشُوْهُمْ وَاخْشَوْ نِ قَ لِأَنْتِ مَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمُ تَهُنتَدُونٌ ۞ كَا أَزْسَلْنَا فِيكُرُ رَسُولًا مِنكُرُ يَتُلُواْ عَلَيْكُوهِ ءَايَانِنَا وَيُزَكِيكُو وَيُعَلِّمُكُو الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُ كُمُ مَّا لَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ۞ فَاذَّكُرُونِ أَذَكُرُكُمُ وَاشْكُرُوا لِهِ وَلَا نَكُفُرُونِ ١٠ يَكَأَيُّهَا أَلَذِ بِنَ ءَامَنُواْ استَعِينُواْ بِالصَّبِرِ وَالصَّلَوَةِ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلصَّا بِرِينَ ۗ وَلَا تَقَوُلُوا لِلنَّ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أُمُّواتُ بَلَ اَحْيَا وَ وَلَكِن لَا نَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُونَكُمْ مِشْءَءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصِ مِنَ أَلَامُوالِ وَالْانفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ أَلْذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ ۖ قَالُوٓا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ أَوْلَإِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ٥ إِنَّ أَلْصَهَا

## الثمن الثالث من العربم الثالث

إِنَّ أَلْصَّفَا وَالْمُرُوَّةَ مِن شَعَكَ بِرِ أِللَّهِ فَمَنَّ جَعَّ ٱلْبَيْتَ أُواِعُتَمَرَفَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنَّ يَطَوُّفَ بِهِ مَٱوَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَنَّهَ شَاكِرُعَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ أَلَذِبِنَ يَكُنُّمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيِنَاتِ وَالْحُدُدِي مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِفِ الْكِتَبِ أَوْلَٰإِكَ يَلْعَنُهُ مُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ اللَّهِ نُونَ ۞ إِلَّا أَلْذِبِنَ تَابُواْ وَأَصَلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوُلَكِّكَ أَتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَلتَّوَّابُ ۚ الرَّحِيثُمْ ۞ إِنَّ ٱلذِبنَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفُّنَا رُّ اوْلَإِكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمُلَإِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيزَ ١ خَلِدِ بِنَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ إَنظُرُونَ ١٠ وَإِلْمُنْكُمُ وَإِلَهُ وَلَحِدٌ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَلْرَحْنُ الرَّحِيمُ ١٠٠٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ ١٠٠٠ وَإِلَمْ الرَّحِيمُ ١٠٠٠ وَإِلَمْ الرَّحِيمُ ١٠٠٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ ١٠٠ وَإِلَامُ الرَّحِيمُ ١٠٠ وَإِلَامُ الرَّحِيمُ ١٠٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ ١٠٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ ١٠٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ ١١٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ ١٠٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ ١١٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ ١١٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ ١١٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ ١١٠ وَإِلْمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ ١٠٠ وَالمُمْ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرّحِيمُ الرّحِيمُ اللَّهُ الرّحِمُ الرّحِمُ اللّهُ الرّحِمُ اللّمُ الرّحِمُ اللّمُ الرّحِمُ اللّمُ الرّحِمُ الرّحِمُ اللّهُ الرّحِمُ الرّحِمُ اللّهُ الرّحِمُ الرّحِمُ اللّمُ الرّحِمُ الرّحِمُ اللّحُمُ الرّحِمُ المُولِقُومُ المُعْلَمُ المُولِقُ الرّحِمُ الرّحِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ الرّحُمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الرّحُمُ الرّحِمُ اللّمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللّمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ الْمُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَم إِنَّ فِي خَلْقِ أِلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلَفِ أَلْيُلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ أَلْتِ تَجَرِه فِي أَلْبَحَرُ مِمَا يَنفَعُ أَلْنَاسَ وَمَآأَنُ زَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلْتَمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخِيابِهِ إِلْارْضَ بَعْدَ مَوْنِهَا وَبَتَّ فِهِهَا مِن كُلِّ دَآبَّةِ وَتَصْرِيفِ أَلْرِ كَلِ وَالسَّعَابِ أَلْمُسَخَّر بَبُنَ أَلْسَّمَاء وَالْارْضِ لَا يَنْ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٥ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَتَخِذُمِن دُونِ إِنلَّهِ أَنِدَادًا يُحِبُّونَهُ مُ كَانِتُ إِنلَّهِ وَالَّذِبِنَ اَمَنُوٓا أَشَدُ حُبًّا يِسِهِ وَلَوْتَرَى أَلِذِبِنَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ أَنَّ أَلْقُوَةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ٢

## الثمن الرابع من الحزب الثالث

إِذْ تَ بَرَّأُ أَلَذِ بِنَ آتُبِعُواْ مِنَ أَلَذِ بِنَ آتَبَعُواْ وَرَأُوُ أَالْعَــَذَابَ وَتَفَطَّعَتُ بِهِمُ الْاسْبَابُ ۞ وَقَالَ أَلَذِبِنَ إَتَّبَعُواْ لَوَآنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُ وأُمِنَّا كَ نَاكِ بُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْلَمُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِم وَمَا هُم رِخَارِجِهِنَ مِنَ ٱلبّارِ ١٠٠ يَا أَيُّهَا أَلْنَاسُ كُلُواْ مِمَافِي إِلَارْضِ حَلَلاً طَيَبَا ۗ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ ولكُوعَدُوُّ مُّبِبِنَّ ۞ الْمَا يَامُرْكُم بِالسُّنَوْءِ وَالْفَحَشَاءِ وَأَنْ تَغُولُواْ عَلَى أَلَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ اِنَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ قَا لُواْ بَلْ نَلْبَعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَآُ أُوَلُو كَانَءَ ابَآؤُهُ مُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الذِبنَ كَفَرُواْ كَمُثَلِ الذِح يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّا بُكُ مُ مُكُا بُكُ مُعُنُى فَهُمْ لَا يَعَ قِلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ كُلُواْ مِنطَيِّبَلْتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَاشُكُرُهُإُ لِلهِ إِن كُنتُمُ وَإِيَّاهُ تَعُبُدُ وَنَّ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ ةَ وَالدُّمَ وَلَحْتُ مَ أَنْجِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ وَلَا يَسْمِ فَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَ لَا عَادِ فَلا ٓ إِثْ مَ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ۞ إِنَّ أَلْذِينَ يَكُمُّؤُونَ مَآ أَنْزَلَ أَلَّهُ مِنَ أَلْكِتَكِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ وَثَمَنَا قَلِيلًا اوْلَإِكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهُمُ وَإِلَّا أَلْنَارَ وَلَا يُكَ لِنُهُمُ أَلِلَهُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلِيهِ ﴿ وَالْإِلْثَ أَلَدِينَ اِشَتَرَوُا الضَّالَلَةَ بِالْهُدِي وَالْعَذَابَ بِالْمُغُنْفِرَةِ فَمَا ٓ أَصُّبَرَهُمُ عَلَى أَلْبَارِ ٣ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ نَـزَّلَ أَلُكِ أَلْكِ أَلَّهُ مَا لَكُونَّ اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَإِنَّ أَلَدِ بِنَ أَخُتَكَفُواْ فِي أَلْكِنَكِ لَغِي شِمَّا فِي بَعِيدِ ۗ ۞

## الثمن الخامس من الحزب الثالث

لَيْسَ أَلْبِيرٌ أَنَ تُوَلَّوُا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ أَلْمَشْرِقِ وَالْمُغَرِّبِّ وَلَكِينِ إِلَيْرُ مَنَ - امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ إِلاَّخِرِ وَالْمَلَإِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِيَجِينَ وَءَاتَى أَلْمُالَ عَلَىٰحُبِّهِۦ ذَوِے اِلْقُـُرُيٰ وَالْيَتَـٰجِىٰ وَالْمُسَكِكِينَ وَابُنَ أَلْسَبِيلِ وَالْسَآ إِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى أَلزَّكُواةٌ وَالْمُوفُونَ بِعَهُدِهِمُ وَإِذَا عَلَهَ دُوأَ وَالصَّابِرِينَ فِي أَلْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ أَلْبَأْسٌ أَوْلَأَبُكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأَوُلَكِمَ الْمُنْقَوُنَّ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُوا لَقِصَاصُ فِي إِلْقَتَلَى أَلْحُرُ بِالْحُيِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبَدِ وَالْانِثِي بِالْانِبَيْ فَمَنَ عُهِيَ لَهُ وِمِنَ آخِيهِ سَنْكُءٌ فَالِبْبَاعُ بِالْمُعَرُوفِ وَأَدَاَّهُ الَيُهِ بِإِحْسَانِ ذَا لِكَ تَخَفِيثُ مِن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ ۖ فَنَنِ إِعْتَ دِي بَعُـدَ ذَا لِكَ فَلَهُ وَعَذَا بُ آلِبُمُ ۞ وَلَكُمُ نِهِ أَلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَافُ لِ إِلَا لَبُكِ لَعَلَّكُ مُ لَنَّقُونٌ ۞ كَيْبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُواللَّوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الوَّصِيَّةُ لِلْوَالِدَبُنِ وَالْاقْرَبِينَ بِالْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُ تَقِينٌ ۞ فَنَنَ بَدَّ لَهُ و بَعُدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَا إِثْنُهُ وَعَلَى أَلْذِبِنَ بُبَدِّ لُونَهُ وَ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيثُمْ ٥ فَهَنُ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا الواثمًا فَأَصُلَحَ بَبْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمٌ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُو الصِّيَامُ كَمَا كَيْبَ عَلَى الدِّبنَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّنَّعُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعُـدُودَاتِّ فَنَنكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا اَوْعَلَىٰسَفَرِ فَعِلَّةً مِّنَ آيَامٍ الْحَرُّ وَعَلَى أَلَذِ بِنَ يُطِيقُونَهُ و فِدَّيَةُ طُعَامِ مَسَاكِينٌ هَٰنَ تَطَوَّعَ خَلِيرًا فَهُوَ خَلِيرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكَ كُمُ وَ إِنكُنتُمُ تَعَلَمُونَ ۞

شَكُهُ رُ رَمَضَانَ أَلْدِكَ أَنُزِلَ فِيهِ الْقُوْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ أَلْهُ لِهِ يَ وَالْفُرُقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ النَّنَهُ رَفَلْيَصُهُ ۚ وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْعَلَىٰ سَفِر فَعِدَّةٌ مِنَ آيَامٍ اخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ اللَّهُ مَا لَيْسُ رَوَ لَا بُرِيدُ بِكُرُهِ الْعُسُرَّةُ وَلِنُكُمُ مِلُوا الْعِيدَةَ وَلِتُكَيِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰمَا هَدِيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونً ۞ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِ عَنِيَّ فَإِنَّ قَرِبِكَ اجِيبُ دَعُوةَ أَلدَّاعِ مَ إِذَا دَعَانَ عَفَلَيَسُنَجِيهُواْ لِي وَلْيُومِنُواْ بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ اللَّهِ مَا لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ أُحِلَّ لَكُرُ لَيَلَذَ أَلْصِيَامِ إِلْرَفَتُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُرَّهُ نُنَّ لِبَاسُ لَكُمُ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَمُنْنَ عَلِمَ أَنْتَهُ أَنْتَكُمْ تَكْنَكُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ فَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنكُمْ فَالَنَ بَلْشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَاكَتَبَ أَلْلَهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ الْاسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجَرِّ ثُمَّ أَيْمَوُا ۚ الصِّيَامَ إِلَى أَلْيَلِ ۚ وَلَا نُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي إِلْمُسَاخِدٌ نِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ فَلَا تَفْرَبُوهَا كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَ ايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونٌ ۞ وَلَا نَاكُلُواْ أَمُوا لَكُم بَبْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَثُدُ لُواْ بِهَا إِلَى أَنْحُكَامِ لِتَاكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ اَمُوَا لِ إِلنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمُ تَعُلُونَ ۗ ۞

## التمن السابع من الحزب الثالث

يَسَتَعُلُونَكَ عَن اللَّهِـ لَّتَهِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ أَلْبِرُ بِأَن تَاتُواْ الْبُيُوتَ مِن طَهُورِهَا وَلَكِنِ الْبِرُ مَنِ إِنَّ قِلْ وَاتُواْ الْبُيُوتَ مِنَ آبُوا بِهَا ۚ وَاتَّعُواْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ ۗ تُفْ لِحُونَ ٣ ﴿ وَقَالَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَاتَدُ وَأَ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعُتَدِينَ ٣ وَاقْنُالُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْتُ مُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ أَلْقُتُلِّ وَلَا نُقَاتِلُوهُمْ عِندَ أَلْمُسْجِدِ أَكْرَامٍ حَتَّى يُقَانِلُوكُمْ فِيدّ فَإِن قَالَتُلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَا لِكَ جَزَآءُ الْكِفِيرِينَ ١ فَإِنِ إِنسَهُواْ فَإِنَّ أَنَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌمْ ۞ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ أَلدِّينُ سِهُ فَإِنِ إِنْهَوَاْ فَلَاعُدُ وَانَ إِلَّاعَلَى أَلظَّالِمِينَّ ۞ أَلشَّهُرُ الْحُـرَامُ بِالشُّهَ رِاكْدَرًا مِ وَالْخُرُمَاتُ قِصَاصُ فَهَنِ اِعْتَدِي عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ عِثْلِمَا اَعْتَدِيْ عَلَيْكُرُ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاعْلَوُا أَزَّاللَّهَ مَعَ إِلْمُتَّقِينٌ ١ وَأَنفِ قُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ وَإِلَى أَلتَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ أَلْخُسِنِينٌ ۞ وَأَيَّوُّ أَأَنَّجَ وَالْحُمَرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ احْصِرُتُمْ فَا إَسۡنَيۡسَرَمِنَ أَلْمُدۡ يُ وَلَاتَحۡلِقُوا رُءُ وسَكُوحَتَّىٰ بَبُلُغَ أَلْمُدۡ يُحَـِلَّهُۥ فَنَ كَانَ مِن كُم تَرِيضًا الرَّبِهِ مَ أَذَى مِن رَّاسِّهِ فَفِدْ يَنُّ مِن صِيَامٍ اورصَدَقَةٍ آوُنُسُكِ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُم فَنَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَنْجَعٌ فَمَا اَسْتَيُسَرَمِنَ أَلْهَدُي ۞ فَنَن لَرَّ يَجِدُ

فَمَن لَرَّ يَجِدُ فَصِيَامُ شَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي أَكْجَعٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ لِلَّكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَالِكَ لِمِن لَّمَّ يَكُنَ اَهَلُهُ وَحَاضِرِ ٢ الْسَيِّجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّ قُواْ أَلْلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلْلَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٣٠٠ إِلْجُعُ أَشْهُ رُ مَّعُ لُومَاتُ مَّ فَنَ فَرَضَ فِيهِنَّ أَلْجُ فَكُ وَكُلَّ رَفَتَ وَلَا فُسُووتَ وَلَاجِـكَالَـفِ إَنْجَجٌ وَمَا تَفُعَلُواْ مِنُ خَسَيْرِ يَعُسُلُمُهُ ۚ أَللَّهُ ۗ وَتَسَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَسَيْرَ أَلزَّا دِ التَّغَوِيَ وَاتَّغُونِ يَكَأْوُ لِهِ اللَّالَبُكِ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمُ ۗ جُنَاحُ أَن تَلَبْنَغُواْ فَضَالًا مِّن رَّ بِّكُمْ ۖ فَإِذَآ أَفَضَاتُ م مِّنُ عَرَفَاتِ فَاذُكُرُوا اللَّهَ عِنكَ الْمُشْعَرِا كُحَرَامٍ وَاذَكُرُوهُ كَمَا هَدِيْكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِّن قَبُلِهِ عَلَىٰ أَلْضَا لِبَنَّ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَينْثُ أَفَكَاضَ أَلنَّكَاسٌ وَاسْتَغُ فِرُواْ أَنْلَهُ ۚ إِنَّ أَلْلَهُ غَـ فُورٌ ۗ رَّحِيمٌ اللهِ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذُكُرُوا اللهَ كَذِكِ رِكُورَة ءَابَآءَ كُمُرَة أَوَاشَدَّ ذِكُرًا فِمَنَ أَلْتَاسِ مَنَّ يَعْوُلُ رَبَّنَا ءَا نِنَافِي إِللَّهُ نُبِ وَمَا لَهُ وَلِي إِلاَّ خِكَةِ مِنُ خَلَقٌ ۞ وَمِنْهُ مِ مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَا ۚ وَاللَّهُ لَا لَهُ نَبِ حَسَنَةً وَلِهِ إِلَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ أَلْبَّارٌّ ۞ أَوْلَيْكَ لَمُ مُ نَصِيبٌ عَمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥